الحكقة الأولى قصص الأنبئياء اقتورا عبد حمية جودة السحيار  الهعَلقة الأولى قصِصَ لأنسبُ بياء

القضيض التاني

موسكوالعصنا

تألیف عبد محمکی محبوده السحت ار

> لانائمث ر مكت بتمصيت ۲ سشاره كامل مسكن - الغجالا

كان بنو إسرائيل ـ وهم أقارِبُ يوسفَ الذين جاءُوا إلى مصر لما كان فيها وزيسرا ـ قد تكاثرُوا ، حتى أصبَحوا يُعَدُّونَ بمناتِ الأُلوف ؛ وصاروا من الأَعنياءِ الذين يملكون الأراضى الواسِعة ، مما جَعَلَ مَصرَ في ذلك الوقت ، يغتاظُ منهم ، ويأمُرُ بأخذِ الأراضى منهم ، وتشغيلِهم فسى الزراعة جَزاءَ أكلهم وشربهم .

ولم يكتَف فرعونُ مِصرَ بذلك ، ولكنه عندمسا رآهم يتكاثرون ، وينزداد عددهم بسرعة ، أمر أن يُقتَلَ كُلُّ مولود ذكر يُولَدُ لهم ، ولا يَبْقَسَى إلا البنات ، كى ينقص عددُهم ولا يزيد .

وكانت زوجةُ فرعَونَ سسيدةً طيبـةً مؤمنـة ، رقيقـةَ

القلب ، لا تُحِبُّ قتلَ الأطفال . ولكنَّ زوجَها الملكَ كان مُغْتاظًا من بنى إسرائيل ، ويريدُ أن يتخلَّصَ منهم بهذه الطريقة .

## ۲

فى هذا الوقت وُلِدَ موسى : فخافت أُمُّـهُ عليه ، وأرادت أن تُخبِّئه حتى لا يــأخُذَهُ رجــالُ فِرعَــونَ فيقتلوه .

ولكن أين تُخْفِيه ؟ لقد كيان هـؤلاء الرِّجـالُ يفتشُونَ عن الأطفالِ المولودين حديثًا ، ولا يـرّكون ولدًا ذكرًا واحدًا من بني إسرائيل.

وبينما هى فى حَيْرَة أَهُمَها اللَّه أَن تَصْنَبَعَ لَهُ صُندوقًا من الخَشبِ، وتُلقِيَهُ فى نهرِ النيل، لعلَّ اللَّه ينجيه من المُوت، فيعيش.

فصنعت ذلك الصندوق ، ومهدت لموسى فراشه ، ووضعته فيه ، وأقفلت الصندوق ، وقالت لبنتها الكبيرة \_ أخت موسى : ضعيه في الماء ، وراقبيه ، واعرفى أين يذهب به التيار . ففعلت الفتاة ما أوصنها أمها به .

وكان لفرعون قصر على شاطئ النيل. فلما وضعت الفتاة الصندوق في الماء ، وقفت تراقبه من بعيد ، فرأته يسير مع التيار ، حتى يصل إلى ذلك القصر ، وكانت الفتاة تعمل خادمة في القصر ، فذهبت إلى أمّها وأخبَرتها ، فقالت لها : أنت تشتغلين في القصر ، فاذهبي واعرفي أخباره ، وما يحصُلُ له ، وتعالى خبريني .

. عندما رسا الصُّندُوقُ على قصر الملـك ، رآهُ أَحَـدُ الخدم فالتَقَطُّه ، ولما فتحهُ ووجَدَ فيــه طفــلا صغـيرا ، جرى به إلى سيدته الملكة ــ ولم تكن تُلِد ولم يكن لهـا أطفال ـ فلما رأتُهُ فَرحتُ به ، وقالت لفِرعَون : نحسنُ لا أولادَ لنا ، فلْنَجْعَلُ هذا الطُّفلَ ابننا ، لنَفْرَحَ به في حياتِنا . فوافَقَ على رأيها ، وفرحَ به هو الآخر . وأَمَرَت الْمَلِكة أَنْ يَأْتُوا لَهُ بِمُرْضِعِ تُرْضِعُهُ ؛ وَلَكُنَّ وَالطُّفلَ كَانَ يَرفُضُ أَنْ يَرْضَعَ مِنْ أَيَّةِ امْرأَةً ، ثما جعلَ الملكة تخافُّ عليه من الموتِ جوعاً ، وهو لا يتغذَّى . عندئذ ِ قالت أختُه .. وهمم لا يعرفونَ أنها أخته : هل أَذُلُّكُم على من يُرْضِعُه ؟ قالوا لها: أسرعي وأخبرينا فإنَّ الوَلَدَ كاد يموت . فَأَسسَرَعَت إلى أُمُّهما ، وَجاءِت بِهَا ، فَلَمَا رَأَتُهُ خَفَقَ قَلْبُهَا ، وَاصْفَرُّ لُونُهِـا ،

ولكنها أمسكت نفسها ، حتى لا يعرف أحد شيئا ؛ وبمجرَّد أن قَدَّمتُ له ثديها شرِبَ منه ، ففرح أهلُ القصر جميعا ، وفرحت أمَّه في سِرِّها فرحا عظيما .

٤

كبر موسى حتى صار شابًا ؛ وقد نشأ قوى الجسم، كبير العقل ، وتعلَّم وعَـرَف أشياء كثيرة ، وكان الناس يعامِلُونَه كأنَّه ابن الملِك ، أما هـو فكان يعرِف في نفسه أنه مـن بنـي إسـرائيل ، وكان يتألَّم لحالة قومِه ، ويغتاظ في نفسِه .

وفى يموم من الأيام خرج من القصر ، ودخل المدينة ، فوَجَدَ فيها رجلين يتشاجران ، أحدُهما من بنى إسرائيل والآخرُ من المصريين ، فاستغاث به قريبُه الإسرائيلي ؛ فَتَقَدَّمُ موسى ولكز الرجُلَ المصري في بطيه بشدَّة ، فوقعَ مينا .

عند ذلك ندم موسى نكما شديدا على عمله ، وطلَب من الله أن يغفِر له . وقال : يا رب لقد أنعَمت على ، فلن أساعِد المجرمين أبدا .

ولكنه ظلَّ خائِفًا أن يعرِفَ الناسُ أنَّه هو الذى قتلَ ذلك الرجل ، فيُخبروا فرعونَ عن جريمتِه ، ولم يرجع إلى القصر ، بل اختفى فى المدينة . وبينما هو كذلك رأى الإسرائيليّ بعينه يتشاجَر مع مِصريّ آخر ، وقد غلبه المصريّ ، فاستغاث بموسى ، فلم يَمْلك موسى نفسه ، وأراد أن يضرب المصريّ . فقال له : « أترب يا موسى أن تقتلنى كما قتلت نفسًا بالأمس » ؟

عندئذ عرف أن الناسَ قد عَرَفوا جريمَتَه ، فاشتَدُّ خوفُه ، وفي هذه الحالَةِ جاءَ إليه رجلٌ فقال له : يا موسى ، إن المصريينَ قد عَرَفُوا ها صنعت ، وهم

يَتْفِقُونَ الآن على طريقة ِ لقَتلِكَ ، فاهْرُبْ سبريعًا من هذه المدينة ، واسمع نصيحتى ، ولا تبقَ هنا بعدَ اليوم أبدا .

٥

خُرَجَ موسى هاربًا إلى الصحراءِ الشـرقية ، وجعـل ينتقل من بلد ٍ إلى بلد ، حتى وصلَ إلى أرضِ مَدْيَن ، وكان قد تَعِبَ وجاع ، فجلس يستريح .

جلس قرب بئر يشرب الناس منها ، ويسقون أغنامهم ؛ وبينما هو جالس إذ رأى فتاتين ترعيان الغنم ، وقد وقفتا مع أغنامهما من بعيد تُبعدان الغنم عن الماء ، والرجال يتزاهون بأغنامهم عليه ، فقال هما موسى : لماذا لا تسقيان غنمكما ؟ قالتا له : نحن فتاتان ، ولا نُحب أن ندخ لَ في وسط الرِّجال ، لذلك ننتظر حتى يذهبوا بأغنامهم ، ثمم نَسْقِي غنمنا . قال هما موسى : ولماذا ترعيان الغنم وأنتما

فتاتــان ؟ قالتــا : إنَّ أبانــا شــيخٌ لا يقـُــدِرُ علـى رعْـــيِ الغنم، ولهذا فنحنُ نَرعاها .

عند ذلك تقدَّم، فَسَقَى لهما الغنم، وهما مستريحتان. فشكرتاه على عمله الطيِّب، وذهبتا، وجلَسَ هو في الظِلِّ يدعو اللَّه أن يرزُقه ويُنجِّيه.

٦

وبينما هو جالِسٌ إذْ جاءَتهُ إحدى الفتاتين ، تَمْشِى وهى تُخْفِضُ نظرَها إلى الأرضِ من الحياء . قالت : « إنَّ أبِي يَدْعُوكَ ، ليجزِيَك أَجْرَ ها سَقَيْتَ لنا » .

فذهب معها إلى والِدها فسأَله عن قِصَّته ، وعن سبب مجيئِه ، فأخبرَه موسى بالحقيقة . فقال له الرجل: لا تخف فأنت بعيدٌ عن أرضِ فرعونَ مصر ،

ولا يُمكِنُه أن يأخُذَك من هنا ... وكان هذا الرجل هو النّبيُ شعيب عليه السلام .

قالت إحدى البنتين لوالِدها: إنّه شابٌ قسويٌّ وأمين، ويستَطِيعُ أن يخدِمَكَ ويَرعَى الغَنم، « يا أبَتِ استأجرْه ؛ إنَّ خيرَ مَن استَأجَرْتَ القويُّ الأَمين » .

قال شعيب: إنّى أريدُ أن أَزُوِّ جَكَ واحدة من هاتين البنتين ، في مقابِل أن تَرْعَى لى الغَنمَ مدة تُمانى سنوات ، فإذا أكمَلْتَها عشر سنوات ، فهذا فَضْل منك ، ولن أَتْعِبَكَ في العَمَلِ يا بُنَى ، وسَتَجِدُ أندرجلٌ طيب إن شاء الله .

قال موسى : أنا مُوافِقٌ واللَّه شاهِد .

## ٧

وبعد عشر سنوات أصبَح موسى حُرًا ، فأَبْدَ رغبَته في أن يأخذ زوجَته ويذهب إلى مكان آخر

فوافَقَ شعيب ، وأعطاهُما بعضَ الغنم ، وبعمضَ الطعام ، ودُعا هما ، وودَّعهما .

وسار موسى عائدا فى طريق مصر ، حتى وصل إلى جبل الطور . وفى ليلة كان هو وزوجته فى الخيمة ، والجو بارد . فرأى نارًا على بُعد ، فقال لزوجته : انتظرى هنا حتى أذهب إلى هذه النار ، وأحضر قطعة منها ، لنوقد عليها نارًا وندفأ .

ولما ذهب إلى المكان الذى شاهَدَ فيه النار ، لم يجد نارًا ولا شيئا ، ولكنه سمع صوتًا يناديه :

« يا موسى . إنّى أنا ربّك ، فاخلَع نَعْلَيك ، إنك بالوادى المُقَدّس طوى . وأنا اخترتُك فاستَمِع لما يُوحَى . وأنا اخترتُك فاستَمِع لما يُوحَى . إنّنى أنا اللّه لا إله إلا أنا فاعبُدنى ، وأقِم الصّلاة لِذِكْرى » .

سَمِعَ موسَى هذا الصُّوتَ فاهتزَّ جسمُه ، وارتَجَفَ

قلبُه ، ووقف صامتا لا يتكلَّمُ ولا يتحرَّك ، حتى عادَ الصَّوت يسألُه عن العَصا التي بيديه : « وما تِلكَ بيمينِك يا موسى » ؟ قال : هي عصاى أَتُوكَّأ عليها وأهُشُّ بها على غَنمِي ، ولِي فيها مآرِبُ أخرى ( أي فوائد أخرى) .

قال : « أُلْقِها يا موسى . فألقاها فإذا هى حيَّة تَسْعَى » .

ولما رأى موسى عصاه قد صارَت حيَّة ، تهتزُّ وتتحرَّكُ، وتتلوَّى ، فَزِعَ منها وخاف ، وتركها وجرى . عند ذلك ناداه الصوت : « قال خذها ولا تخف » فإنها لا تؤذيك ، فرجَع موسى وأمسَك بها فإذا هى تعودُ عصًا كما كانت . فعَجبَ موسى عجبًا شديدا .

وناداهُ الصَّـوتُ مَرَّةً أُخرى : « أَدْخِـل يَـدَكَ فَـي جيبكَ تخرج بيضاءَ من غير سُوء » . ففعل ، فإذا يده بيضاء شديدة البياض تَلْمَعُ فى الظلام . فظن أنها أصيبَت بمرض البَرَص ، ولكن الصوت قال له : لا تَخف ، فيدُك ليسَت مريضة ، ولكن هذه معجزة لك هى والعصا التي تنقلِب حيّة ، فاذهب إلى فرعون ، وقل له قولا ليّنا لَعَلّه يتذكّر الله ، ويترك القسوة والظّلم ، أظهر له معجزاتك لعله يُصدّقُك .

خاف موسى أن يعودَ إلى مِصرَ ، فَيَقْبِضَ عليه فِرعَونُ ، ويَقْتُلَه بدلَ الرجلِ اللذى كان موسى قد قتلَه ، وكان لسان موسى محبوسًا ونُطقُه مُتَعَسِّرا ، فخاف ألا ينطبِق أمامَ فرعون ، وكان قد تركَ فى مصر أخاهُ هارُون ، وكان رجُلا صالِحا ، فدعا موسى ربَّه : « ربِّ إنى أخاف أن يُكذَّبون ، ويَضيقُ صَدْرى ولا ينطلِقُ لِسانى ، فأرسِلْ إلى هارون ، وهم

عَلَىَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ » .

قال له الله: يا موسى لا تخف وتذكّر أننى نجّيتُك وأنت طفلٌ صغير فاذهب بهذه المعجزات ، وأنا مَعك لا أثر كُك . اذهب أنت وأخوك هارون . «فأتيا فرْعَون ، فقولا إنّا رسول ربّ العالمين » واطلبا منه أن يُطلِق بنى إسرائيل من العذاب والتسخير .

## ٨

سكت الصوت الذى يخاطِب موسى ، وتلَقَّت حولَه فلم يجد أحَدا ، فارتَعَشَ جسْمُه ، ودَقَّ قلبه ، وعادَ مُسْرِعًا إلى الخيمة ، فأخْبَرَ زوجَته بما رأى وما سمِع ، وقال لها :

ـــ هيّا بنا إلى مِصْر ، لأقابِل أخى هارُون ؛ وأذهَــبَ أنا وهو إلى فرعون .

وهكذا سارا أيامًا وليالي حتى وصَلا إلى مِصر .

وقَصَدَ موسى إلى بيتِ أخيه هارون ، وأخبرَه بما رأى وما سجع ، فقال هارون : لقد أخبرَنى الله أنا أيضًا أن أذهب أنا وأنت إلى فِرعَون ، وما دامَ الله قد أمَرَنا بهذا فهيًا بنا .

ولّما دخَلَ موسى وهارون على فرعون: انطلَقَ لسانُ موسى فقال: أنا رسول ربِّ العالَمين، وقد أرسَلَنى إليكَ، لِتُطلِقَ معى بنى إسرائيل.

قال له فرعون: أَلسَّتَ أنت ذلكَ الطُّفلَ الذي رَبَّيْناهُ صغيرا، وبعدَ ذلك قَتلْتَ الرجلَ وهَرَبْتَ ؟ قال موسى: بلى! أنا فَعَلْتُ ذلك ولكن الله تاب على وعَلَّمنى وجَعَلَنى رَسُولاً.

قال فرعون: وما هو الله الذي تتحدَّثُ عنه

وتقول: إنه أرْسَلَك ؟

قال موسى : الله ربُّ العالمين . ربُّكم وربُّ آبائِكم الأُوَّلِين .

قال فرعون: وما دليلُك على هذا الكلام الذى تقول ؟ « إن كنتَ جئتَ بآية ٍ (أى علامة) فَأْتِ بها إنْ كُنتَ من الصَّادِقين » .

« فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هَـى ثُعْبَانٌ مُبِين ، ونَـزَعَ يَـدَهُ فإذا هي بَيضاءُ للناظِرين » .

قال الجالِسونَ حولَ فِرعون من الأُمراءِ والحكَّام : «هذا ساحِرٌ عليم » . قال فرعون :

- إنَّ عندَنا سَحَرةً كثيرين ، وسَنَجْمَعَهُم ليسحَروا مثل سِحْرِك هذا يا موسى ، وسَنَخَصِّصُ يومًا نجتَمِعُ فيه أنت وهُم ، ونرى مَن الذى يَغْلِب أيَّها الساحر الذى تقول إنَّك رسولٌ من ربِّ العالمين !

وفى اليوم المُحَدَّدِ جلَسَ فِرعَونُ ورجالُ الحكومةِ وجموعٌ كثيرةٌ من الناس فى الميدانِ الواسِع أمامَ القصر ، وحَضرَ السحرَةُ من كل مكان ، وجاءَ موسى وأخوه هرون ، وقال السحَرةُ لفِرعَون : إذا غَلَبْنا أَتُعطِينا جوائِزَ ومُكافَآت ؟ قال : نعم يكونُ لكم عندِى مَقامٌ عَظيم .

قال السحرة لموسى : تبدأ أنت أو نبدأ نحن ؟ قال لهم موسى : ابدءُوا أنتم .

فَأَلْقُوا عِصِيِّهم وحبالهم ، فظهرت كأنها حيات تتحرَّكُ وتتلوَّى ، فيها الكبيرُ وفيها الصغير ، فخاف موسى في نفسه عندما رأى المكانَ الواسِعَ كلَّه مملوءًا بالحيَّاتِ والثعابين ، ولكنَّ اللَّه أوحَى إليه :

« لا تَخَفُّ إنك أنت الأعْلَى ؛ وأَلْق ما في يمينـك

تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ، إِنَّ مَا صَنَعُوا كَيْـٰدُ مَا حِرَ ، ولا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى » .

فألقاها ، فإذا هى حَيَّةٌ ضخمة جدا ؛ تُحرِّكُ رأسَها هكذا وهكذا ، وقد فتحت فَمها الواسِع ، وأخذت تُلقَفُ الحياتِ الكثيرة ، وتجرى وراءَها وتبتلِعُها ؛ والناس مفزوعون مرعوبُون ، حتى لم تَبْقَ حيَّةٌ واحدة ما صنَع السحرة ؛ وعند ذلك تقدد موسى ، وأمسك بحيَّته ، فإذا هى عصا .

عند ذلك عرَفَ السَّحَرَةُ أَنَّ موسى ليس ساحِرًا مثلُهم ، ولا بد أن يكونَ صادِقا في قوله : إنَّ اللَّه أرْسَلَه ، وإن اللَّه هو الذي يُساعِدُه ، فقالوا : « آمَنًا بربِّ العالَمين ، ربِّ موسى وهارون وسجدُوا على الأرض الله .

ولَّا رَأَى فِرعَونُ ذلك غَضِبَ غضبًا شديدًا على

هؤلاء السُّحَرة ؛ لأنهم آمنوا بإلهِ موسَى وهارون ، وقال هُم : إنهُ سيُعذُّبُهم عذابًا شديدا ، فَسَيَقُطُعُ أيديَهِم وأرجُلَهِم ، ويصلُبُهم في جذوع النَّحل ، جزاءً لهم على الخُضوع لموسى الساحِر ، فقد كان فرعون لا يزالُ يَظُنُّهُ ساحرا ، ولا يُصدِّقُ أنه رسول. فردَّ السَّحَرةُ على فِرعَون قائِلين : نحنُ لا نخافُ عذابَك ، فأنت تُعذُّبُنا في الدنيا ، ولكن الله سيُدخِلُنا الجُنَّةَ في الآخِرة ، والجنةُ أفضَلُ من الدنيا ، فاصنَع ما تُريد ، فإننا لن نرجعَ إلى دينِنا القديم .

## 11

عَزَمَ فرعونُ أَن يُعذِّبَ هؤلاءِ السحرةَ ويَقتُلُهم كما قال لهم . ولكن قبلَ أن يفعَلَ ذلك فساضَ النيلُ فيضانًا شديدا ، وبدأ يُغرِقُ المُدُنَ والقُرَى . فقال بعضُ الناس : هذا ذنب موسى وهارون والسحرةِ

وبنى إسرائيل ، وإذا كان فرعونُ سيقتُلُهم ويُعَذِّبُهم ، فإنَّ هذا الفيضان يستَمرُّ ويُغرقُ البلادَ جَمِيعا .

وَذهبَ الناسُ إلى فِرعَون ، وقالوا لـه هـذا الكـلام ، وطلبوا منه ألا يقتُلَ السَّحَرة ، وأن يُخَفِّفَ العذابَ عن بنى إسرائيل . فأرسَلَ فِرعونُ إلى موسى وقـال لـه: إذا هدَّأْتَ هذا الفيضانَ ، فإننى أُطلِقُ لكَ بنى إسرائيل .

فدعا موسى ربَّه أن يُهَــدِّئَ هـذا الفيضان ، فأجـاب الله دعاءَه ، وانخَفَضَ النيل ، وعاد إلى داخِل الجسور . ولكنَّ فرعونَ استمرَّ في تعذيب بني إسرائيل .

وبعد أيام ظهر الجراد في الحقول والمزارع والحدائق بكثرة فظيعة ، وانتشر في كل مكان ، حتى أكل الزَّرع الأخضر كله ، وهجم على البيوت والناس ، فقال بعض العقلاء ، إنَّ هذا ذَنبُ موسى وهارون والسَّحَرة ، وإذا كان فِرعَون كن يُطلِقهم ،

فإنَّ هذا الجرادَ يَأْكُلُنا بعد ما أكلَ الزَّرَعَ والشمار . وذهبوا إلى فِرعَون ، وقالوا له همذا الكلام ، وطلبوا منه أن يُطلِقَ بنى إسرائيل ، فأرسَلَ فِرعَونُ إلى موسى وقالَ له : إذا طردت هذا الجرادَ عن الأرض ، فإنَّنِي أُطلِقُ لك بنى إسرائيل .

فَدعا موسَى ربَّه أن يطرُدَ هذا الجراد ، فأجابَ اللَّه دعاءَه ، ورحَلَ هذا الجرادُ عن مِصرَ .

ولكنَّ فِرعَونَ استمرَّ في تعذيبِ بني إسرائيل . وبعد أيام رأى الناسُ ملايينَ الضَّفادِع تخرُجُ من النيل ومن التَّرَع والبرك ، وتقفِزُ إلى الشوارع ، وتدخُلُ البيوت ، وتنطُّ في حجورِ الناس ، وفي طعامِهم الذي يأكُلون ، وشرابِهم الذي يَشْرَبون . فقال جماعة من الناس الطَّينين : هذا ذنبُ موسى وقومِه ، وإذا كان فرعونَ لا يَرحَمُهم فإنَّ هذه الضفادِعَ لن تترُك بيوتنا ،

ولن تُتُرُكُ لنا طعامًا ولا شرابا .

وذهب الناسُ إلى فِرعَون ، وقالوا له هذا الكـلام ، وطَلبوا منه أن يُطلِقَ بنـى إسـرائيل . فأرسـَلَ فرعـونُ إلى موسـَى وقال له :

\_ إذا أَبْعَدْتَ هذه الضَّفادِعَ عنَا فإنَّني أَطلِقُ لـك بني إسرائيل .

فدعا موسى ربَّهُ أن يرُدَّ هذهِ الضَّفادِعَ عن الناس. فأجابَ اللَّه دُعاءَه ، وعادت هذه الضَّفادِعُ إلى المياه. ولكنَّ فِرعَونَ استمرَّ في تعذيبِ بني إسرائيل. وبعدَ أيام أحَسَّ الناسُ أنَّ أجسامَهم وملابِسَهم قد امتلاَّت بالقُمَّل ، الذي يلسَعهم لسعًا شديدا ، فراحوا يُحكُونَ جلودَهم بأظفارهم ، والقُمَّلُ يتكاثَر ،

والهَرْشُ يزيد ، حتى قَطَّعُوا جلودَهم بأظافِرهم .

وقال الناسُ : إنَّ هـذا ذَنـبُ موسـى وهـارونَ وجماعَتِهما ، وإذا لم يُطلِقُهم فِرعَون ، فإنَّ هذا القمَّلَ سَيَمَصُّ دماءَنا مَصَّا .

وذهبُوا إلى فِرعَون وقالوا له هذا الكلام ، وطلبوا منه أن يترُك تعذيب بنسى إسرائيل . فأرسَل فِرعَون إلى موسى ، وقال له : هل تستطيع أن تطرُدَ هذا القُمَّلَ عن الناس ؟ إنَّك إذا فَعلْتَ هذا فأنا أُطلِقُ لك بنى إسرائيل . فدعا موسى ربَّه أن يُخلِّصَ الناس من هذا البلاء ، فاستجابَ اللَّه دُعاءَه ، واختفى هذا القُمَّل .

ولكنَّ فرعون لم يُطلِق له بنى إسرائيل. وفى الصَّباح قَدَّمَ الحَدَمُ اللَّبَنَ إلى فِرعون لِيُفطر، فنظر فوجَدَ الإِناءَ مملوءًا بالدم. فغضِب غَضبًا شديدا، وقال للخَدَم: أهكذا تُقَدِّمون لسيِّدِكم الدَّمَ ليشْرَبَه ؛ إنَّ جزاءً كم سَسيكونُ الذَّبِسِح ، لتَشرَبَ الكَلابُ من دمِكم أيها العبيد .

ولكنَّ الْحَدَم حَلَفُوا أنهم جاءُوا باللَّبَنِ منَ البَقَر ، وأنَّهم لم يَضعُوا نُقطَة دم واحدة ، فلم يُصدَّقهمم فرعونُ أبدا .

وكانَ ريقَهُ قدْ جَفَّ من الغَضَبِ ، فطَّلَبَ كُوبًا من الماء ، وعندما نظرَ فيه وجَدَهُ مملوءًا بالدُّم أيضا . فصاحَ في غَضَب مديد: أيُّها الكلاب سأذبَحُكُم جميعا! وفى هذه اللَّحظَّةِ وَصَلَت الجَماهيرُ إلى القَصـر تصرُخ وتقول: أَدْركنا أَيُّها الْمَلِك ، أَنْقِذنا مِن العذاب ، أطلِق بني إسرائيلَ قبلَ أن نَهلِكَ بسَبَبهم . فَأَطَلَّ الملكُ عليهم وهو غاضِب ، وقالَ : ما لَكم ! هل جُنِنْتُم ؟ قالوا : إنَّ كلَّ السوائِل قَـدْ تَحَوَّلَتْ إلى دَم . فلمْ نَعُدُ نُستَطيعُ أَنْ نَجـدَ مـاءً ولا لَبنًا ولا

عسلاً . كلُّ شيء ِ قد صارَ دَما ، ارْحَمْنا أَيُّها الْمَلِك . ارحمنا وأطلِق بني إسرائيل .

عند ذلك عَرف فِرعَون أن عبيده وحدَمه أبرياء ، وأنَّ هذا ذنب مُوسَى وهَارُونَ والسَّحَرةِ وبنى إسرائيل . فأرسَلَ إلى مُوسَى وهارونَ وقال هما : في هذه المَرَّة سأطُلِقُ لكما بني إسرائيل ، إذا ذهب هذا البلاء عن البلاد .

فدعا مُوسَى وهارونُ ربَّهما ، أن يُذهِبَ هذا البلاءَ عن الناس ، وفي الحال ، صار الماءُ ماء ، واللَّبنُ لبنا ، والعسَلُ عسَلا ، وكلُّ شيء كما كان .

فَأَمَرَ فِرعَونُ بِإطلاقِ بنسى إسرائيل ، وقبال لموسى وهارون : أنتم أحرارٌ ابتداءً من اليوم ، وقبد انتهى عَنْكُم العذاب .

فرحَ بنو إسرائيل فَرَحًا شديدا ، وأقاموا الأفراح ، وصَلُّوا لربِّهم الذي أنْقَدَهم من العنداب الأليم ، وقالوا لموسى وهارون : يجب أن نَخْرُجَ كلنا من مِصر ، ولا نَبْقَى فيها أبَدًا بعن ذلك ، خوفًا من أن يُعودَ فِرعُون فَيُعَذِّبُنا من جديد .

قال العقبلاءُ منهم : لا تُخبروا أَحَدًا بهذا ، لأنَّ فِرعَونَ إذا عَرفَ أننا مُهاجِرُون من مصر ، فإنسه يَفْضَبُ علينا ، ويُعَذَّبُنا عَذَابًا شديدا .

وفي السرِّ ابتَداوا يجمعونَ أمتِعَتَهم ، ويَربطونَها ويَستَعِدُونَ للسَّفَر ، دونَ أن يشعُرَ بهم أحد .

وانتظرَ بنُو إسرائيلَ حتى طَلَعَ القَمَّرُ في الليل ، ثم خرجُوا سِرًّا ، بكلٌ ما قَدَرُوا على حَمْلِه من أمتِعَتِهـم ومن الحُلِيُّ الذَّهَبية ، وسارُوا بسرعةٍ شديدةٍ حتسى لا يتنبَّه أحدٌ إلى خروجهم ، واتَّجَهـوا إلى الشَّـرق جِهـةَ البَحرِ الأَحْرِ والبُحَيْراتِ الْمرَّة وبحيرة التَّمساح .

وقُرُّبَ الصُّبُّحِ صحَا بعضُ المِصريين فلم يَجِدُوا بنى إسرائيل فـأخبَرُوا فِرعَون ، فـأخذَ الحَرس ، وخَرجَ وراءَهم بسرعة ٍ شديدة .

ونظر بنو إسرائيل فوجد أوا فِرعَون وجنوده وتبعونهم ، فخافوا خوفًا شديدا ، وقالوا لموسى ، لقد كنت سببا في هلاكنا وموتنا . فها هو ذا فِرْعَونُ يَتْبَعُنا ، وسَيَقْتُلُنا جميعا ، مالنا نحن ومالك يا موسى ؟ لقد كنّا عائِشين في بَلَدِنا ، ومهما كان الشّغلُ والعذابُ فهو أحْسَنُ من الموت . يا ويلنا ! ويلنا ! ويلك يا موسى !

عِندَ ذلك أوحَى اللَّه إلى مُوسَى أن يَضْرِبَ الماءَ بعصاه ، فضربَه فانفلَقَ الماءُ وانشقَّ فيه طريقٌ يابس ، والماءُ من على جانِبيه كأنَّه الجبال .

ولما رأى بنو إسرائيل هذا الطريق المفتوح في وسطِ الماء ، اندَفَعُوا إليه وجَرَوا جَـرْىَ الخائِف ، والخائِف يَجْرِى بسـرعة شديدة . وظلَّوا يَجْرُون ويَجـرُون حتى خرجُوا إلى الشاطئ الآخر .

وكان فِرعَونُ وجنودُه قد وصلُوا في هذه اللَّحظَة، فدخَلُوا وراءَ بنى إسرائيل، فما شعَرُوا إلاَّ والماءُ يُطبِقُ عليهم جميعا، فَيَبْتَلِعُهُم بَلْعا، ولا يظهرُ لهم أثَو.

أَمَّا فِرْعُونُ فَحِينَ أَحَسَّ بِالْغَرَقِ صِاحَ : « الآن آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَه إِلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إسرائيل ، وأنا من المسلِمين » . ولكنَّ هـذا لم ينْفَعْـه ، فقـدْ غَطَّـاهُ الماء ، واختَنــق ومات ، وظهَرَ جسْمُه على سَطْحِ الماء بعد ذلـك هـو وحْدَه ، أمَّا جنوده فلم يظهَرْ لهـم أثـر ، ونجا موسى ومن معه ، وسارُوا فِي طريقهم إلى جبلِ الطور .